# ﴿ فَأَنْ الْمُرْفِيْنِ الْمُرْفِيْنِ الْمُرْفِيْنِ الْمُرْفِيْنِ الْمُرْفِيْنِ الْمُرْفِقِينِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِي الْمُرْفِقِيلِي الْمُرْفِقِ الْمُولِي الْمُرْفِقِي الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْ

#### يمـــدرها

# الاتحاد العسام مجاعت القراء

| رئيس النعرير السنة الأولى السنة الأولى المناع المناع السنة الأولى المناع المنا | المحدد الأول المولم سنة ١٣٦٨<br>انوفير سنة ١٩٤٨ | الہ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|

## مرانتدارهم الرحيم

# كلمة الافتتاح

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي العربى الامين، الذي أنزل عليه الكيتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.

وبعد ، فإن من أم أغراض الانحاد العام لجماعة القراء نشر علوم القرآن الكريم وما يتصل بها ، بين حفظته ومحبيه ، والكشف عن كنوزه ومعانيه ، وإيضاح مقاصده ومراميه ، والاهتمام بالبحوث الدينية على هدى الكتاب والسنة ، وعرض الادواء الخلقية وطرق علاجها ، وبسط المشاكل الاجتماعية وسبل حلولها .

لهـذا استخرنا الله تعالى فى إصدار هذه المجلة لتحقيق هـذه الاغراض ، وسميناها ( مجلة كنوز الفرقان ) .

وقد رخصت وزارة الداخلية فى إصدارها بكتابهـــا رقم ١١/ ١/٢٧/٢ الصادر فى ١٩٤٨/٦/٧

وسنصدرها بتوفيق الله تعالى فى كل شهر عربى ابتداء من شهر الله المحرم سنة ١٣٦٨ هجرية . وقد حرصنا على أن تكون هذه المجلة فى متناول الجميع ، فخفضنا ثمنها كما يرى على غلافها ، ويسسّرنا لغة تحريرها . والله المستول أن يوفقنا إلى النهوض بالقراء إلى المسوى اللائق بهم ، فى ظل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم (فاروق الاول) . أيد الله عرشه ، وأمد فى عمره ، وأعز به الإسلام والمسلمين م

مدير المجلة على الضياع المن الشياع

رئيس مجلس إدارة الأتحاد العام لجماعة القراء وشيخ عموم المقارىء المصرية

# في الهجرة النبوية

كلمة حضرةصاحب الفضيلة الاستاذ الاكر الشيخ محمدمأمونالشناوى شيخ الجامعالازهر ورثيس المجلس الاستشارى الاعلى للاتحاد العام لجماعة القراء في افتتاح السئة الهجرية

بسم الله الرحمن الرحيم .

الحمد لله الذى افتتح بالهجرة الشريفة النبوية أولى صفحات إعزاز ديئه القويم ، ونصر بها نبيه إمام المجاهدين ، وقدوة المهتدين . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهديه .

إخوانى وأبنانى المسلمين :

تسعد الآيام بما تتمخض عنه من أحداث عظام؛ وإنه ليوم مبارك الطلعة، خليق أن يتخذه المسلمون عبداً ؛ ذلك اليوم الذى هاجر فيه الرسول والتيانية من مكة المكرمة ، إلى المدينة المنورة ، فيتذكرون فيه من صفات الرسول صدق الإيمان ، وقوة العزيمة ، ونفاذ البصيرة ، وكمال الشجاعة ، وغاية الإيثار .

لقد أجمع خصوم الرسول والمسلم على أن يتخلصوا منه ، وزين لهم شيطانهم أن فى ذلك إطفاء لنور الله ، الذى آن له أن يشرق على الكون فيضيئه ، وبيتوا قتل الرسول والمسلم في ليلة معينة ، يطريقة معينة ، يتفرق بها دمه الطاهر فى القبائل ، فتحار قبيلته فى الثأر له ، لانها لا تقوى على معاداة القبائل كلها ، إن هى شنّت الحرب عليها جميعاً ، ولا هى تعرف أى قبيلة قتلت الرسول فتثأر له منها ، وكان الرسول والمسلم قد أحيط بما اعتزمه المتآمرون ، إذ أطلعه الله على مكرهم ، وعلى الله التي حددوها لتنفيذ جرمهم ، فقابل الرسول ذلك الفضل من الله بشكر عميق ، وإيمان كامل ، وقلب سليم ، لا ينفذ إليه فرق ولا جزع ، ونفس مطمئنة مهاة لا بلغ رسالة ، حتى إذا التف المتآمرون مدار

الرسول وَلَيْكُونَى ، وراحوا يتباهون بما انتووه ، ويتفاخرون بما عسى أن تضفيه عليم قبائلية عليم قبائلهم من المدح والثناء ، لقاء شنيع صنعهم ، إذ بالرسول وَلَيْكُونَ يُخرِج من داره ، فيغشهم الله ، فلا يبصرون .

ويمضى رسول الله ويتنافخ إلى منزل أبى بكر الصديق رضى الله عنه، وكانا قد تواعدا على اللقاء به، بعد أن أذن الله لرسوله بالهجرة إلى يثرب؛ فرافقه الصديق فى يوم أبلج أغر، ويصبح المتآمرون ويدخلون دار الرسول يبغون تنفيذ ما بيتوا النية عليه، فلا يجدون فى مضجعه إلا علياً كرم الله وجه، متشحاً رداءه، معرضاً حياته فى سبيل صاحب الدعوة، وحامل الرسالة، فيقيه الله مكر الماكرين، ويحفظ حياته وحياة الرسول الامين، ليتم نعمته على العالمين.

وما كاد الرسول وكيالية بخرج ليلا من مكة مع الصديق رضى الله عنه ، ميممين شطر الغار ، حتى أحاط الصديق بالرسول ، فيسبقه مرة ، ويمشى خلفه مرة ، ويسير عن يمينه تارة ، وعن يساره أخرى ، فلما استوضحه الرسول جلية الأمر ، أجابه : أذكر الرصد فأكون أمامك ، وأذكر الطلب فأكون خلفك ، ومرة عن يمينك ، ومرة عن يسارك ، لا آمن عليك . فلما بلغا الغار تقدم أبو بكر فاسترأه ، ودخل الرسول وكيالية .

وكان من أمر المشركين أن تابعوا الرسول والصديق، فلم يفوزوا بما أرادوا بل رجعوا على أعقابهم خاسئين ، وانقلبوا إلى أهلهم خاسرين ، وأتم الله نعمته بهلى دسوله ويتطالق ، ووصل هو وصاحبه إلى المدينة المنورة ، فحف المسلمون لاستقبال الرسول ويتطالق ، وكبروا فرحاً بقدومه ، وحيوه تحية النبوة . قال البراء : ما رأيت النماس فرحوا بشى كفرحهم برسول الله يوم جاء المدينة . وقال أنس : شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا .

هذا هو صدق إيمان الرسول، ومضاء عزمه، وقوة احتماله في سبيل الدعوة إلى الحق ، وهذا هو وفاء صحبه ، وتفانهم في نصره . فاذا أحيينا نحن المسلمين ذكرى الهجرة المحمدية ، فانما نتمثل الرسول ﷺ ، في قوة إيمانه ، ونفــــاذ بصيرته ، ومبلخ وفائه في سبيل نشر الدعوة لدين الله ، فقد مكن الله للسلمين مجرة الرسول عِلَيْنَةٍ وهجرتهم من مكة إلى المدينة، فألف بين قلومهم ، فكانوا وحدة قوية متاسكة ، وجهة متراصة ، أرعبت المشركين في مكة ، وطوحت بأطاع الهود في يثرب، ودخلت قبيلتا الاوس والخزرج في دين الله، فتآخوا، واتحدت كلمتهم ، وزال ماكان بينهم من عـــدا. سابق دام عشرات السنين ، وساهموا في إعلاء الإسلام، ونشر لوائة، ثم قضى المسلمون على الدس والغدر والفساد والكيد والحنيث والنفاق ، وحاربوا اليهود وغلبوهم على أمرهم . وأجلوهم من المدينة وما جاورها من القرى ، وتتابع الوحى الإلهى على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، حتى شمل جميع مظاهر الحياة ، من العبادات والمساملات ، ومحاسن الآخلاق والآداب، ونظام الاسرة والقضاء والمواريث، والحروب والمعاهدات، وغير ذلك من كل ما يكفل للسلين \_ إذا هم عملوا به \_ حياة سعيدة في الدنيا والآخرة .

هذه خوالج تخط في النفس، كلما جاءت الهجرة أو ذكرت، ولكنها اليوم تستدعى تأملا أعمق، فقد جاء عيد الهجرة والمؤمنون في شرف الجهاد ضد الذين يريدون أن يخرجوهم من ديارهم، ولكن الله من على المؤمنين فوحد قلوبهم، وجمع كلبتهم على مقاومة هذا العدوان، وسيكتب لهم بإذنه تعالى النصر المؤزر، والفوز المبين، بفضل تآخيهم وتماسكهم، ومهما طالت المحنة فإن الله ناصر دينه، معز لعباده المؤمنين، وليكن لنا أسوة في رسول الله وينايته ، فقد صب حتى ظفر، وجاهد حتى انتصر.

#### إخوانى وأبنائى المسلمين :

إن دينكم حق كله ، وخير كله ، فاستمسكوا بعروته ، وتعساونوا على البر والتقوى ، ولا تفرقوا ، فإن يد الله مع الجماعة ، وإن خير ما أوصيكم به فى هذه الذكرى المباركة أن تتقوا الله ، وتصلحوا ذات بينكم ، وتتبعوا كتابه ، وتعملوا بهديه ، فإن الامة الإسلامية عاشت عزرة ميبة ما تمسكت بكتاب الله ، وعملت بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، ولم يصما الانحلال والضعف إلا حين تنكبت طريق الهداية ، وأعرضت عن سبيل الحق ، هدانا الله وإياكم سواء السبيل .

اللهم فاطر السموات والأرض: تولنا بلطفك ، وامنحنا رضاك ، ووفقنا للاهتداء بهدى نبيك الكريم ، وأصلح أمرنا . اللهم انصر عبادك المجماهدين في سبيلك ، وأمدهم بعونك ، وأيدهم بحندك ، واشمل مجايتك ورعايتك ، صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم الملك فاروقا الأول . اللهم اشرح صدره ، ويسر أمره ، وآته سؤله ، وأنله ما يبتغيه للإسلام والعروبة من خير وعز وكرامة . اللهم أحيه حباة طيبة مباركة تعم بنفعها البلاد والعباد .

وإنى وإخوانى وأبنائى الازهريين، نرفع إلى مقام جلالته أسمى آيات الولاء . والإخلاص والتهنئة، والشكر ، ونسأل الله تعالى أن يعيد هذا العيد السعيد على جلالته باليمن والفتح المبين؛ وأن يوفن رجال الحكومة إلى ما فيه الخير العميم . كما نبعث بتهنئنا الخالصة إلى إخواننا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بالعام الهجرى الجديد، ضارعين إليه تعالى أن يعيده على المسلمين والعرب، وقد ثبت الهجرى الجديد، ضارعين إليه تعالى أن يعيده على المسلمين والعرب، وقد ثبت الله أقدامهم ، وحقق آمالهم ، وظفروا بالنصر المبين .

ونسألك اللهم يا واسع الفضل والإحسان : أن تتغمد برحمتك ورضوانك الراحل الكريم مولاى الملك العظم ، صاحب الجلالة الملك فؤاداً الآول . اللهم اجعمله فى أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النيين والصديقين والشهدا، والصالحين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

# تفسير القرآن الكريم سورة العصر

بسم الله الرحمن الرحيم (والمُعَصْرِ، إِنَّ الإِنْسَانَ لَنِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِكَاتِ وَتَواصُوا بِالْحَقَّ، وَتَواصُوا بِالصَّبْرِ)

#### مكان نزولها وعدد آياتها

قال ابن عباس : هي مكية . وقال مجاهد : هي مدنيـــة . والجمهور على الأول . وآياتها ثلاث بالاتفاق .

#### يبان أوجه اتصالها بما قبلها

ذكر سبحانه وتعالى فيما قبلها ( التكاثر ) صفة الغافلين اللاهين بالتكاثر والتفاخر ، وذكر في هذه صفة المؤمنين العاملين ، والشيء إذا قوبل بضده تميز أكبر تميز ; فلا جرم ذكرت هذه بعد تلك .

#### ييات المغنى

و والعصر ، : قسم ومقسم به ، والعصر يطلق وبراد به الدهر الذي تقع فيه الحوادث ، ويطلق وبراد به جزء معين منه ، وهو وقت العشى الذي هو وقت صلاة العصر .

#### بيان المعنى المراد

واختلف القلماء في المراد بالعصر الذي أقسم الله به في السورة الكريمة . فقال ابن عباس : إن المراد به الدهر ، أي الزمان كله .

ووجه الحكمة في القسم به اشتماله على الأعاجيب الدالة على قدرته سبحانه وتعالى : ففيه السراء والضراء ، والنعاء والبأساء ، والصحة والسقم ، والفرح والحزن ،

والغنى والفقر ، والعز والذل ، والهناءة والشقارة ، والحرب والسلم ، والصداقة والعداوة . وفيه غير ذلك بما لو تنبه له العاقل لعلم أن للكون ربا هو خالقه ومديره ، ومنظمه ومصيره ، وإذا علم ذلك توجه إليه بالعبادة والضراعة ، والخضوع والطاعة ، والإذعان والتسلم .

وقال قوم : إن المراد به وقت العشى .

ووجه الحكمة فى القسم به : أن فيه صلاة العصر ، وهى الصلاة الوسطى الفاضلة التى خصها الله بالذكر فى قوله تعالى : . حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . .

ولا ريب أن زمنا فيه صلاة أمر الله بالمحافظة عليها بوجه خاص يكون عكان من العظمة ، يستأهل به أن يقسم به، وأن يخصه الله عزيد من الإجلال والإعظام .

وقال مقاتل : إن المراد به صلاة هذا الوقت .

ووجه الحكمة فى القسم بها : أن الملائكة تحضرها كما تحضر صلاة الفجر ، فتشهد لمن حافظ عليها وأقامها ، وتشهد على من تركها وأضاعها .

ویا فوز من تشهد له الملائکه وتبارك عمله، ویا خسر من تشهد علیه وتنعی عمله وتذکر وزره .

وذهبت طائفة إلى أن المراد به وقت العشى ، ولكنه ليس العشى في يوم من الآيام ، بل العشى في الدهر كله جملة .

وذلك العشى هو وقت رسالة محمد عليه ، فإن هــــذا الوقت هو آخر الدهر ، كما أن العشى هو آخر اليوم .

وقد استأنسوا لهذا القول بما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال :

و إنما مثلكم ومثل من كان قباكم من الآمم مثل رجل أستأجر أجـــير! فقال : من يعمل إلى الظهر بقيراط ؟ فعملت البهود ، ثم قال : من يعمل إلى العصر بقيراط ؟ فعملت النصارى ، ثم قال : من يعمل من العصر إلى المغرب بقيراطين ؟ فعملتم أنتم ، .

وعلى هذا يكون القسم بزمان الرسول ﷺ، وهو الذى أميل إليه وأرتضيه .
وإنما أقسم الله به ، كما أقسم بمكانه فى قوله تعالى : . لا أقسم بهذا البلد ،
تعظيا لزمان الرسول ومكانه ، وفى ذلك تعظيم له صلى الله عليه وسلم وتشريف ،
وإظهار لمكانته وجليل قدره .

وأيا ما كان المراد من العصر فهو شيء محدث مخسلوق أقسم الله به ، كما أقسم بالشمس والقمر ومواقع النجوم ، وبالليل والنهار والضحى ، وغير ذلك . وهذه الاقسام جارية على العادة من توكيد الاخبار بالاقسام .

والله سبحانه وتعالى غى عن ذلك ، ولكن المخاطبين الجاحدين فى حاجة إليها .
ومما ينبغى علمه أنه لا يلزم أن يكون القسم بشىء يخشى المقسم إذا حلف
به وحثث أن يقع تحت المؤاخذة ، بل قد يكون القسم بشىء من هذا ـ وهو
لا يصمح فى جانب الله ـ وقد يكون بشىء له قدر وقيمة فى ذاته وعند
المقسم ، ويكون القسم به للدلالة على قدره وخطره ومكانته ، والفوائد المرتبطة
به ، وأقسام الله تعالى من هذا الباب .

وقد يدل القسم على تأكيد وجود المقسم به للرد على من يشكره ، كالقسم بيوم القيامة ، وقد يدل على غير ذلك محسب المواقع وما يتبع المقسم به من الصفات .

## و إن الإنسان لني خسر ،

المراد بالإنسان الجنس الذي يشمل المؤمن والكافر ، بدليل أنه استثنى منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، والاستثناء دليل على أن المراد منه العموم .

و الخسر ، كالحسران : هو ذهاب رأس المال أو انتقاصه ، وقد ينسب إلى الإنسان فيقال : خسر تجارته .

وأكثر ما يقال الخسران في المقتنيات الخارجة عن الشخص كالمـــال ، وقد يقال على الأقوال النفسية والمعنوية كالإعان والثواب .

وكل خسر ذكر فى القرآر فقد أشير به إلى تصاطى مايزيد فى الوزر ، ويستوجب الإثم ، وينقص الآجر .

والمراد بالخسر هنا ما ينغمس فيه الإنسان من الاسباب المردية ، والمناكر الموبقة ، والخسائس المهلكة .

وتنكير كلة ,خسر ، للدلالة على تعظيم خسرانه ، وأنه بلغ مبلغاً لاتدرك حقيقته . والتعبير بقوله ، في خسر ، يدل على أن الإنسان كالمغمور في الحسران ، وأن هذا الحسران قد أحاط به من كل جانب ، وذلك أرب كل ساعة تمر بالانسان ، فإن كانت مصروفة إلى المعصية فلا شك في الحسر ، وإن كانت مشغولة بالمباحات فالحسران أيضاً حاصل ، وإن كانت مشغولة بالطاعات فهي غير متناهية ، وترك الأعلى والاقتصار على الادنى فيه نوع خسران .

والمسعى: وحق العصر إن كل فرد من أفراد الإنسان بمن يصح أن يتوجه إليه الخطاب والتكليف ، ويصح أن يقابل بالمدح والذم ، ويجسازى بالثواب والعقاب يحيط به الحسران ، بما ركب فيه من غرائز الشهوة ، وبما طبع عليه من حب الاستعلاء والنفوذ ؛ تلك الغسرائز والطباع التي تزين له دائماً الدنايا ، وتدعوه إلى ارتكاب المناكر ، والولوج في سبيل الغي ، وطرق البغي ، ومشارع الهوى .

ولا ينجيه من هـذا إلا الإيمان الذي يدعو إلى العمل الصـالخ ، والتواصى بالحق والصر .

« إِلَّا الذِن آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصر ، :

فى هذه الآية استثناء للؤمنين الصالحين بمن سبق الحبكم عليه بالخسر، وفيه تسلية للؤمن بأن العمل الصالح يوصله إلى ما يرغب فيـه من رضوان ربه، وعظيم فضله، وبالغ كرمه.

لهذا ، ولم يذكر في الآية الكرعة ما يجب الإيمان به ، وكذا لم تذكر فيبا الاعمال الصالحة المنجية من الجسار ، الواقية من البوار ، الحافظة من النكال . وعما لاشهة فيه أنه كان معروفا منذ بدء الرسسالة ما يجب الإيمان به ، والتصديق بفرضه . فن فجر الرسالة والرسول مسلسين يدعو الناس إلى الايمان

بالله والتصديق بوحدانيته ، وإلى الإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتابوالثيين .

والدليل على ذلك أن النبي وَلِيَّالِيَّةِ أَجَابِ السَّائِلُ عَنِ الْإِيَّانِ فَقَـَالَ : , أَنْ تَوْمَنَ بَاللهِ وَمَلاَئِكُمَّةً وَكُتْبِهِ وَرَسُلُهُ وَالْيُومِ الْآخِرِ ، .

وقد اشتمل القرآن الكريم فى كثير من سوره على بيان الاعمال الصالحة ، وهى محصورة فى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه .

#### بيان حقيقة الإيمان

والإيمان هو التصديق الذي لا مجال للريب فيه ، ومعناه عقد القلب الذي يلازمه بطمأ نينة النفس وزوال الشك .

والإيمان الحق لاتنطوى حقيقته على الأعمال ، بل هى زائدة عليه ، لكر مناط النجاة مرتبط سما ، فلا يحوز لاحد أن يتكل على غير الايمان والعمل الصالح ، لآن الله سبحانه وتعالى بخبر بأن كل إنسان واقع فى الحسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

نعم الآية لا تدل على تخليد العصاة في النار كما هو رأى المعتزلة ، لأن الحسر كما يكون بالتخليد يكون بدخول النار لاستيفاء الجسراء ، ثم الخروج منها بعد الاستيفاء ،

وقد شرط الله للنجاة بعد الايمان والعمل الصالح التواصى بالحق والتواصى بالصبر ، وبين أن كمال الإنسان في نفسه لايكني حتى يسعى إلى كمال غيره فيوصى بالحق والصبر .

والحق: هو الأمر الثابت ، وهو كل ما حكم الشرع بصحته ولا يسوغ المكاره ، وهو الحير كله ؛ من توحيد الله تمالى وطاعته ، واتباع كتبه ورسله ، والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة .

فحبس النفس عند المصيبة يسمى صراً ، وضده الجزع .

وحبس النفس عند الإثارة يسمى روية ، وضده العجلة .

وحبس النفس في جهاد الاعداء يسمى بسالة ، وضده الجنن والخور .

وحبس النفس عن المعاصي يسمى إنمانا ، وضده الفسوق .

وفي الصر على المعاصي مشقة ، وفي الصبر على طاعة الله مشقة ، والتكاليف كلها مشقة .

وإن الصر من الأخلاق الأصيلة الكريمة ، وهو أساس جميع الفضائل :

ولذلك قيل : إنه نصف الإيمان .

وقد ذكره الله سبعين مرة فى القرآن الكريم ، ووعد عليه بالجزاء الأوفى ، والمثوبة العظمى ، فقال : , إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ، وقال : , ولثجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ، .

نسأل الله أن بهبنا الصبر على طاعته ، والكف عن معصيته ، وأن يروض نفوسنا على خدمة كتابه ، ونشر دينه ، وإعلاء كلمته ، وأن يوفق هذه المجلة لنصرة الدين ، وخدمة المسلمين .

عبد الرحيم فرعل البلينى المدرس بكلية الثريعة

## منشآت الاتحال

#### معهد فاروق الأول:

للتجويد وإيصال أسانيد القراء بأثمة القراءات. مدة الدراسة فيه سنتان يمنح الطالب في نهايتها شهادة قارى. مجيد؛ ويتجاوز للمجيد عن السنة الأولى.

أوقات الدراسة من الساعة p صباحا إلى الساعة 11 صباحا عدا أيام الخيس والجمعة والمواسم والاعباد وشهر رمضان .

وتقرر مكافأة لاوائل المتخرجين: ١٠ جنيه للاول و ٨ جنيه للثانى و ٦ جنيه للثالث و ٤ جنيه للرابع و ٢ جنيه للخامس.

# فضائل القرآن

قال الله تعالى , ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لمكل شي، وهدى ورحمة وبشرى للسلين ، سورة النحل الآية ٥٥ .

القرآن كتاب الله الكريم . أنزل على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين ، وهو الدستور وهو خاتم الكتب التي نزلت من عند الله على أنبيائه ورسله ، وهو الدستور الجامع للشريعة الخالدة التي ختم الله بها الشرائع .

هذه حقائق ثلاث :

(١) رسول ختم الله به النبوة والرسالة (٢) شريعة ختم الله بها الشرائع (٣) كتاب ختم الله به الكتب الساوية المنزلة من عنده .

لذلك اقتضت حكمة الله أن يكون هذا الكتاب شاملا وافياً محاجات الإنسانية وما تحتاج إليه فى شى مناحى الحياة الدينية والحلقية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية ، وما يتصل مهذه النواحى من الشئون ، فتراه يقص علينا أنباء الامم السابقة ومسلكها مع رسلها ، وما قاسى هؤلاء الرسل فى سسييل تبليع رسالة ربم ، ليكون فى ذلك تسلية لرسوله الكريم عما يصيبه من أذى خصومه .

وقد جاء القرآن الكريم بذكر أنبياء لم تذكرهم التوراة لأنهم بعثوا بعد موسى ، وهذا دليل على صدق عمد ميكيات في رسالته ، وأن القرآر... من عند الله .

وتراه يذكر لنا ماوراء الطبيعة فيتكلم عن الروح، والنفس والافئدة والفطرة والغريزة ، والهوى ، والصمير أو السريرة ، والمسئولية الشخصية ، والكسب والاختيار . واقرءوا إن شئتم قول الله تعالى , ويسألونك عن الروح قل الروح

من أمر رقى ، وما أوتيتم من العسلم إلا قليلا ، وقوله , لا أقسم ييوم القيامة ، ولا أقسم بالنفس اللوامة ، وقوله , وما أرىء نفسى ، إن النفس لأمارة بالسوء ، إلا مارحم رقى ، إن رقى غفور رحيم ، وقوله , يأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ، وقوله , ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها ، وقوله , والله أخرجكم من بطون أمها تكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون ، وقوله , ومن أضل بمن اتبع هواه بغير هدى من الله ، ويقول , ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ، ويقول , ولا تزر ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ماكسبت وعلها ما اكتسبت ، ويقول , ولا تزر ولوردة وزر أخرى ، ويقول , قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ماشاء الله ، ولو حاولنا أن نستقصى الآبات التي أوردها الكتاب المبين في تفصيل ولو حاولنا أن نستقصى الآبات التي أوردها الكتاب المبين في تفصيل ماوراء الطبيعة من أحوال تتصل بالإنسان والإنسانية ما وسعنا هذا المقال . ويكني أن نأخذ بطرف من أطراف مسالك هذا الكتاب لنقف على فضائله في هذه الناحة .

وكذلك تراه بعد أن يحيط بأحوال الطبيعة وما وراء الطبيعة ، يتكلم على التوحيد والعقائد لآن ذلك أساس الشريعة . ولم يقتصر القرآن الكريم فى ذكر التوحيد والعقائد على الأساس الأول ، بل ذكر جميع الأسس وما يتصل بها . والمستقرى لآيات القرآن بجده قد أعلن وجود الله ووحدانيته بالبرهان والدليل ، وذكر صفات ذاته وصفات أفعاله جل شأنه ، وذكر اليوم الآخر والملائكة والجن والجساب والجنة والنار والميزان وما إلى ذلك من أحوال القبر والبعث والآخرة . وثراه يعرض عليك عند ذكر الأديان الكتب المقدسة . والفرق المؤمنة والصالة ، وسلوكهم من الرسل ، وموقفهم من نعم الله وهديه ، وما أصيب به البعض من تعصب وتشدد وعقائد باطلة ، ليضع أمام أنظارنا صورة من الماضي عسئه وقبحه ، ليكون لنا في ذلك العبرة والعظة . ولذلك حرص القرآن الكريم

على ذكر مصير الأمم والفرق والشيع، وما كتب للصالحين في دنياهم وأخراهم من سعادة وهناءة ، وما كتب للكافرين والصالين من شقاء ونقمة وعذاب . وترى القرآن الكريم يذكر لنا في العبادات ، الصلاة والصوم والزكاة والحج، ويفصل أحكام بعضها ، ويترك للرسول ويتكليني بيان البعض الآخر ، بل ويترك لاجتهاد العلماء كثيراً من الأحكام . يقول تعالى ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مازل إلهم ، ويقول ، ولو رده إلى الرسول وإلى أولى الأمر مهم لعلمه الذي يستنبطونه مهم ، وذلك رحمة من الله لعباده .

وتراه يذكر في الحدود القصاص في القتل والجروح، ويذكر جزاء السارق والزاني وقاطع الطريق، فيقول وكتب عليكم القصاص في القتلي؛ الحر بالحر والعبد بالعبد والآنثي بالآنثي، ويقول والنفس بالنفس والعين بالعين والآنف بالآنف والآذن بالآذن والسن بالسن والجروج قصاص، ويقول ووالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويقول والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ويقول وإنما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسعون في الآرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الآرض، والطلاق والنشوز والنبي والوصايا والحجر والموالي والإماء ونظام الآسرة والتوارث والشوري والسلطة الشعبية والضرائب والترج والنزن والجندية والحروب

وألم بحانب كبير من العلوم والفنون على قدر حاجة البشر فى أحوالهم المتصلة بالشريعة الغراء، فذكر علم الفاك ، وذكر السموات والشمس والقمر والنجوم، ومالها من أثر فى ضبط المواقيت والاتجاهات. وما يستفيد مثها الناس فى معاشهم ومعادهم .

والنصر والهزءة والغنيمة والأسرى .

أما الشئون الاقتصادية فقـــد اهتم بها القرآن لتكون معاملات الناس على أساس الحق والمحبة والسلام ، لا على أساس الباطل والخصام والشقاق .

فبين كيف يكون البيع والعطاء ، والآخذ والشراء على تراض بين الناس . وأوضح أحكام الرهن والسمل ، والشركة والربا ، والدين والتحكيم . وأداء الأمانة ، والاقتصاد والإسراف والتبذر .

ولما كانت الأخلاق من أهم مقاصد الشريعة الغراء ، وجه إليها القرآب الكريم عناية عظيمة ، فحث على فضائلها ، وحذر من رذائلها ، فحث على المودة والتعاون والرفق والإحسان والعفة وحسن السلوك والوفاق وإصلاح ذات البين والبشاشة والدعة والسداد والاستقامة والعسدل وحسن الإعاء والحملم والعفو والغفران والتواضع والصر والثبات والشكر وحسن القرى والضيافة والتضامن والنزام الحق . وحذر من التنازع والشقاق والظلم والاعتداء والاختيال والبخل والبمتان والغضب والفضول والكيد واللز والهمز والآثرة والحسد والغش والبطر والجنن والحلاعة والكذب والغية والنيمة والرياء والسخرية والمحسو والتنار بالالقاب وسوء الظن والغدر والغرور .

هذه إلمامة بحملة بالنواحى التي اهتم بها القرآن لنبين كيف نزل هذا الكتاب تيياناً لكل شيء .

ولا شك أنه حين يبين للناس طريق الخير والشر يحكون هدى للناس ورحمة لهم. فإن من أرشدك إلى طريق سعادتك وشقائك فقد هداك ورحمك. وقد عنى القرآن بتبشير المسلمين الذين يسيرون على نهجه. كما عنى با نذار العاصين المخالفين لهداه. إن هذا القرآن بهدى للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذا با ألهاً..

وإيضاح هذه المقاصد التي اشتمل عليها الكتاب الكريم يحتاج إلى جهود متواصلة . ونرجو أن نوفق إلى بيان جانب منها . والله الموفق والمعين ،؟

#### عبدالله المراغى

مدير المساجد وعضو المجلس الاستشارى الأعلى لاتحــاد عام جماعة القراء

# جبريل أول معلم للتجويد

أول من علم التجويد جريل عليه السلام ؛ علمه النبي وَ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وعده جماعة من فروع العربية ، وجماعة من فروع القراءة . والظاهرأنه فى الأصل لتصحيح النطق العربي، ولما اختلط العرب بغيرهم وكانت المحافظة على تصحيح النطق بلفظ القرآن آكد منها باللفظ العربي، اضطر القراء لتدوينه بنوع خاص.

## 

الدليل على أن القراءات السبع وردت عن رسول الله وكياني ونزل بها جريل عليه السلام: ورودها إلينا بالاسانيد الصحيحة عن أثمة القراءة المتصلة أسانيده بالنبي وكياني وعلما. القراءات في جميع الاعصار والامصار يشهدون بذلك في مؤلفاتهم، وفي إجازاتهم لتلامذتهم، وأن النبي وكياني قرأ بها على جبريل عليه السلام. والقرءات السبع المعروفة اليوم المنسوبة لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ليست مجموع الاحرف السبعة الواردة في حديث عامر وابن القرآن على سبعة أحرف ، كما يظنه بعض العوام، بل هي وغيرها من القراءات التي كانت مشهورة وانقطعت أسانيدها بانقراض رواتها ، بعض هذه القراءات التي كانت مشهورة وانقطعت أسانيدها بانقراض رواتها ، بعض هذه

الآحرف كما يعلم ذلك من نصوص العلماء: قراء ومحدثين وفقهاء. ومن ذلك قول الإمام أبي محمد مكى في كتابه الإبانة: «هذه القراءات التي يقرأ بها الناس اليوم وصحت روايتها عن الأثمة ، إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووافق اللفظ بها خط المصحف العثماني الذي أجمع الصحابة ومن بعدهم عليه . فإن قيل : الأسمانيد إلى الأثمة وأسانيدهم إليه والمحلقة على مافي كتب القراءات وإجازات القراء، آحاد لاتبلغ عدد التواتر ، قلنا ، إن انحصار الاسمانيد في طائفة لايمنع مجيء القراءات عن غيرهم . فلقد كان القرآن الكريم يتلقاه الجم طائفة لايمنع مجيء القراءات عن غيرهم ، فلقد كان القرآن الكريم يتلقاه الجم الغفير من أهل كل بلد عن مثلهم ، وكذلك دائماً ، فالتواتر حاصل . وقد جرت عادة المسلمين في جميع الأمصار بأنه لو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده ، لم يوافقه على ذلك أحد ، بل كانوا يحتنبونها وبأمرون باجتنابها ، ولا زالت هذه العادة جارية إلى زماننا هذا ، ولها حوادث مدونة في كتب التاريخ ، اه .

ونسبة القراءات إلى الأثمة المعروفين اصطلاحية ، لتصديهم لصبط الحروف عن شيوخهم فيها . ولا زال المقرئون في جميع الامصار أحد رجلين : إما مقرى عما زاد على السبع إلى العشر أو الاربع عشرة ، وإما مقرى و بالسبع فقط غير منكر على من أقرأ بما فوقها بما ذكر ، والمقرئون بما زاد على السبع لا يحصون . وقد أجمع الناس من القرون الوسطى إلى الآن على تلقى القراءات العشر بالقبول . وقد نص على تواترها غير واحدمن الاثمة ، وإن التواتر شامل للاصول والفرش كما نص عليه المحققون ، كان الجزرى وغيره . وإن نازع منازع في تواتر شي منها قلنا له : ما تقول في قراءة ان كثير في سورة التوبة ، تجرى من تحتها الإنهار ، بريادة من ، وقراءة غيره باسقاطها ؟ فإن قال : متواترة ، فهو الغرض ، وإن منع تواترها فقد خرج عن الإجماع على تواترها ، أو باهت فيا هو معلوم منها . وإن قال بتواتر بعض دون بعض فقد تحكم فيا ليس له ، لأن ثبوتهما في الرتبة سواء ، فلزم التواتر .

## تاريخ القراءات

ثبت أن جبريل عليه السلام كان يمارض النبي مُلِيَّاثِينِ في رمضان كل عام مما

ينزل عليه في طول السنة ، وأنه على الأداء كما سمعوه منه ويتاليني ، لأنه نزل بلغتهم . وطباعهم السليمة تقتضى قدرتهم على الأداء كما سمعوه منه ويتاليني ، لأنه نزل بلغتهم . ولكن لما كانت لغة العرب على ألسنة شى وأنحاء مختلفة ، ويعسر على كثير منهم الانتقال عما جرى عليه اعتياده ، كان من تيسير الله تعالى وتخفيفه على هذه الأمة أن أمر نبيه ويتاليني بأن يقرى كل فريق بما جرت به عادته وألفه طبعه . وقد ثبت أن القرآن كله كتب على عهده ويتاليني وبين يديه في السحف والالواح والعسب ، لكن غير جموع في موضع وأحد .

ولما توفي والم الأمر بعده الصديق رضى الله عنه ، وأصيب المسلون في واقعة العامة بقتل عدد كبير من القراء، أشير على أنى بكر بجمع القرآن فأمر زبد بن ثابت بكتبه ، فكتبه زيد في صحف (أوراق مجردة جمع فيها القرآن سورا مفرقة كل سورة مرتبة بآيانها على حدة ، ولم ترتب السور إثر بعضها ). وكان لايكتب منه شيئا حتى يشهد شهيدين على أنه مما كتب بين يديه مُتَلِيَّةٍ، وأنه من الوجوه التي نزل بها القرآن . وكانت هذه الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته ، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها ، وكانت محتوبة على جميع الاحرف السبعة ، كما نص على ذلك غير واحد من الائمة . وفي عهد عبَّان رضي الله عنه رأى حذيفة بن اليمان أهل الشام والعراق يختلفون في القراءة وكل فريق بخطى. الآخر ويزعم أن قراءته خير من قراءته. فرجع إلى عثمان وأشار عليه جمع الناس على مصحف واحد ، فجمع عثمان الصحابة ، وكانوا وقتنذ اثنى عشر ألفا ، واستشارهم فوافقوا على ذلك ، فطلب عثمان الصحف التي كتبت في عهد أنى بكر ، وأمر زيد بن ثابت وآخرين من الصحابة بنسخها فنسخوها في مصاحف، وعددها على المعتمد ستة : مصحف للبديئة ، ومصحف لمكة ، ومصحف للشام ، ومصحف للبصرة ، ومصحف للكوفة . وأبقى السادس لنفسه ، وهو الذي يقال له الإمام . وقيل يقال لكل منها إمام . وكانت كتابتهم هذه المصاحف باجماع منهم على اللفظ الذى استقر عليه الأمر

في العرضة الاخيرة التي قرأ بها رسول الله ﷺ على جبريل عليه السلام عام

قبض دون ماكان مأذونا فيه قبلها ، وعلى لسان قريش ، وعلى ماصح مستفاضا عنه عليه الصلاة والسلام دون غيره ، قطعا لمادة الخلاف . فصار مايخالف خط المصحف في حكم المنسوخ كسائر مانسخ ، فليس لاحد أن يتعدى الرسم . وجردوا كتابتها من النقط والشكل ، وكتبوها متفاوتة في الحذف والإثبات ، لتحتمل ماصح نقله وثبتت تلاوته عن النبي ويتياني من بقية الاحرف السبعة مما هو في غير لسان قريش ، إذ كان الاعتباد في نقل القرآن على الحفظ لاعلى مجرد الخط .

ولما أرسلت المصاحف الحسة إلى المدن الحس المذكورة، أرسل مع كل مصحف عالم لإقراء الناس بما يحتمله رسمه ، فأمر زيد بن ثابت أن يقرى المدنى ، وبعث عبد الله بن السائب مع المسكى ، وبعث المغيرة بن شهاب مع الشامى ، وعامر ابن عبد قيس مع البصرى ، وأبا عبد الرحمن السلمى مع الكوفى ، وكان فى تلك البلاد فى ذلك الوقت الجم الغفير من حفاظ القرآن من الصحابة والتابعين . فأجمع الناس على هذه المصاحف ، وقرأ أهل كل مصر بما فى مصحفهم ، وتلقوه عن النبي عليه النبي عليه .

وقد اختلف هل هذه المصاحف مشتملة على الأحرف السبعة المذكورة فى الحديث أو على بعضها ؟ فذهب جماعة إلى الأول ، بناء منهم على أنه لايجوز للأمة أن تهمل نقل شيء منها ، وذهب آخرون إلى الثانى إذ لم تكن الأحرف السبعة واجبة على الأمة ، وإنما كان ذلك جائزا لهم مرخصا فيه ، وقد حصل لهم الاختيار فى أى حرف اختاروه . والحق الذي غليه أكثر المحققين كان جرير وابن عبد البر والمهدوى ومكى والشاطبي وابن تيمية والقسطلاني وغيرهم أن الذي جمع فى هذه المصاحف هو الذي اتفق على إنزاله ، المقطوع به ، المكتوب بأمره ويتعلق ، وفيه بعض ما ختلف فيه من الاحرف السبعة لاجميعها . ثم بعد ذلك كثر الاختلاف فيا محتمله رسم هذه المصاحف وصار أهل البدع والإهواء يقرمون بما لاتحل تلاوته وفاقا لبدعتهم ، فاجتمع رأى المسلمين على أن يتفقوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم ، فاختاروا من كل مصر وجه إلها مصحف ، أئمة للاعتناء بشأن القرآن العظيم ، فاختاروا من كل مصر وجه إلها مصحف ، أئمة

مشهورين بالثقة والآمانة فى النقل وحسن الدين وكمال العلم، أفنوا عمرهم فى القراءة والإقراء ، واشتهر أمرهم ، وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم، ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم . فنهم بالمدينة أبو جعفر وشيبة ونافع ، وبمكة ابن كثير وابن محيصن والآعرج ، وبالشام ابن عامر وعطية بن قيس ويحى الذمارى ، وبالبصرة ابن أبى إسحاق وأبو عمرو بن العلاء وعاصم الجحدرى ويعقوب الحضرى ، وبالكوفة يحى بن ثابت وعاصم الكوفى والآعش وحمزة والكسائى .

ثم إن القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد، وخلفهم أم بعد أم ، كثر بينهم الإختسلاف وقل الضبط ، وكذا التخليط ، واشتبه متواتر القراءات بفاذها ومشهورها بشاذها ، فوضع الآثمة لذلك ميزاناً يرجع إليه ، وهو السند والرسم والعربية ، فكل ماصح سنده ووافق وجهاً من وجوه النحو ، سواء أكان أفصح أم فصيحاً ، مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه اختلافاً لايضر مثله ، ووافق خط مصحف من المصاحف المذكورة ، فهو من السبعة المنصوصة في الحديث ، سواء أكانت عن السبعة ، أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الآثمة المقبولين . فص على ذلك الداني وغيره ممن يطول ذكرهم . إلا أن بعضهم لم يكتف بصحة السند ، بل اشترط مع الركنين المذكورين التواتر ، وجزم به النويرى ، وهو ظاهر بالنظر المجموع القرآن ، أما بالنظر لكل فرد من حروف الخلاف ، فالظاهر أنه لايشترط ، إذ لو اشترط في ذلك لانتني كثير منها مع ثبوته عن الآثمة .

والذى جمع فى زماننا هذه الاركان الثلاثة هو قراءة الأثمة العشرة : نافع ، وابن كثير ، وأبى عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائى ، وأبى جعفر ، ويعقوب ، وخلف ، أخذها الحلف عن السلف إلى أن وصلت إلينا . فقراءة أحدهم كفراءة باقهم فى كونها مقطوعا بها .

على محمد الصباع شيخ عوم المقادى. المصرية

#### من خصائص القصــة

# في القرآن الكريم

القرآن الكريم كتاب تنزلت آياته على البشرية الحائرة ، كما تتنزل قطرات المزن الصافية على الأرض المجدبة القاحلة ، فتحيى مواتها ، وتعيد شبابها ، وتجدد إهابها ، وترجعها رياضاً مزهرة وجنات باهرة . ولقد صنع القرآن المجيد بعقول الناس وقلوبهم الأعاجيب ، وحول وجهتهم إلى طريق جديد ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، وهداهم إلى صراط العزيز الحيد ، ووضع أبصارهم وأيديهم على حقيقة عزهم في الدنيا ، ومعقد سعادتهم في الآخرة ، ولذلك كان القرآن دستور البشرية الذي لايبلي ، ووردها الذي لاينسي ، ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، .

والناظر في صفحات القرآن الكريم وآياته برى أنه قد اهتم بالناحية القصصية اهتماماً كبيراً ، ولو أحصينا عدد الآيات التي تضمنت مواقف من قصص المؤمنين وقصص الكافرين ، أو إشارات إلى تلك القصص ، لوجدناها تستغرق قسطاً كبيراً وجانباً عظيا من القرآن الكريم ، وليس ذلك بغريب ، لأن القصة منذ القدم مهوى القلوب وبغية الاسماع . إنها تستولى على مشاعر الإنسان وإحساسه وخياله ، وتسبح به في عوالم شي من التصورات والافكار ، ويتخذله منها عظة وعبرة ، فإن كانت عن قوم صدقوا فنجحوا ، تشبه بهم ونهج نهجهم ، وإن كانت عن قوم طغوا فلقوا جزاءهم الوفاق ، خاف وحذر ، وخشى أن يصيبه ماأصابهم ، ومن وراء ذلك التأثر تقف نفوس كثيرة عن الحرام ، و تتباعد عن الفساد ، و تتمسك بالفضائل ومكارم الاخلاق .

من خصائص القصة فى القرآن الكريم أنها تجمع فى آن واحد بين قصص الصالحين وقصص الطالحين ، وتبين نتيجة الأولين وعاقبة الآخرين ، فهى حيا تقص علينا مثلا قصة وسول من الرسل أو نبى من الانبياء ، أو داع من الدعاة ، وكيف لتى العنت والإرهاق والمشقة فى بادى الأمر ، ثم جاء أخيراً نصر الله فأيده ورعاه ،

وأعزه وهداه ، تسرع فتقابل هذه الصورة بصورة الذين شقوا ، والذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور ، فطفوا وبغوا ، وأخذتهم العزة بالإثم ، ثم لم يكن إلا زمن قليل ، وجاءهم بعده عقاب الله الذي لارد ، فكان عاقبة أمرهم خسارا وبواراً .

واعتادت القصة القرآنية هذه المقابلة وتلك المقارنة ، لتجعل القارى، دائماً بين عاملي التحذير والتبشير ، والوعد والوعيد ، والحوف والرجاء ، وبذلك تعتدل حاله وتتوسط أموره ، فلا يكون منه إفراط أو تفريط ، هنا أو هناك ! ! .

ومن خصائص القصة فى القرآن الكريم أنها فى الغالب لاتذكر مرة واحدة ، بل تكرر وتعاد، وكلما كررت جملت ، وكلما أعيدت حلت، وما أحلى مذاق الشهد وهو مكرر كا يقول القائل . . وبعض الذين أكل الجهل والحقد والغباء قلوبهم وعقولهم يفترون على الله الكذب ويقولون : ما كان أغى القرآن عن هذا التكرار ! . . وذلك ضلال فى التفكير وإثم كبير ، فإن الامر المهم الذى تلقيه إلى تليذك أو تابعك محتاج مئك دائما إلى أن تعيده وتكرره ، حتى يرسخ ويثبت ؛ والقصص القرآنية قد أعيدت وكررت لتبلغ غايتها من الثبات فى عقول قارئها وسامعها ، وليكون تكرارها تذكاراً ينبه من غفلة ، ويوقظ من سنة ، وبحدد العهد من حين لحين بشيء مضى وهو من الجلالة عكان ؛ وليكون تكرارها عاملا قوياً من عوامل التأثير فى نفوس المسامعين ، فقد تلتى إليك القصة أولا وأنت مشغول أو مضطرب أولاه غير السامعين ، فقد تلتى إليك القصة أولا وأنت مشغول أو مضطرب أولاه غير مستعد لتقبلها ، فإذا أعيدت عليك بأسلوب آخر وفى مكان آخر وفى وقت المكنة لكي تدخل إليك وتستحوذ عليك وتؤثر فيك 1 ا !

وقد قرن هذا التكرار بتلوين في العبارة ، وتجديد في الاسلوب ، وتغيير في طريقة العرض ، فتارة تعرضالفصة طويلة ، وتارة متوسطة ، وتارة قصيرة وجيزة مختصرة ، وتلك أيضاً خصيصة أخرى من خصائص القرآن الكريم ، وتلك الخصيصة تنطوى على حكمة بالغة يستطيع أن يدركها أولو الالباب ، وهي أن الحق تبارك وتعالى قد أراد بذلك التلوين والتجديد والتغيير أن يضع أمام كل طبقة من الناس ،

وأمام كل طائفة من البشر مايلاتمها من أنماط القول وطرق السكلام ، فهذا صنف لايرضيه إلا أن تفيض له وتسهب معه ، وهذا صنف متوسط بحتاج إلى القول الوسط ، وهذا صنف خاص تكفيه الإشارة عن العبارة ، ويغنيه التلبح عن التصريح ؛ والواعظ حيما يذهب إلى طائفة أهية عامية ، خالية الذهن عن قصة موسى عليه السلام مثلا ، سيرى نفسه مضطراً إلى أن يسرد عليه هذه القصة مفصلة موضحة ، وأن يذكر لهم مواقفها بإفاضة وإسهاب ، ويستمين في ذلك بما ورد من قصة موسى باسهاب في البقرة ، والأعراف ، وطه ، والقصص ؛ ما ورد من قصة موسى باسهاب في البقرة ، والأعراف ، وطه ، والقصص ؛ مثل قول الحق تبارك وتعالى في سورة النازعات : , هل أتاك حديث موسى ، عثل قول الحق تبارك وتعالى في سورة النازعات : , هل أتاك حديث موسى ، إلى أن تزكى ، وأهديك إلى ربك فتخشى ، فأراه الآية الكبرى ، فكذب وعصى ، ثم أدبر يسعى ، فحشر فنادى ، فقال أنا ربكم الآعلى ، فكذب وعصى ، ثم أدبر يسعى ، فحشر فنادى ، فقال أنا ربكم الآعلى ، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ، إن في ذلك لعبرة لمن مخشى ، ال

ومن خصائص القصة فى القرآن الكريم أن القصة لانذكر فى الغالب بجميع مواقفها فى موضع واحد ، أو سورة واحدة من سور القرآن ، بل يذكر بعضها فى سورة ، وبعضها الآخر فى سورة أخرى ، وهذا التقسيم والتوزيع مقصود لحكمة جليلة ، لأن الله تعالى ريد أن يمزج القرآن بعضه ببعض ، وبريد أن يجعله كتلة واحدة ، لاينفصل جزء منها عن جزء ، فهو كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها ، ولو قسم القرآن وجزى فاستقل كل موضوع بناحية ، لانصرف كل إنساناً يطلب شيئاً خاصاً إلى ذلك الشيء وحده ، فقضى حمنه بغيته ، وانصرف عن الباقى ، ولكن الحق تبارك وتعالى لابريد هذا ، بل بريد أن يشغل المسلمين بكل القرآن وجميع موضوعاته وسائر أجزائه ، ولذلك صاغه هذه الصياغة الربانية ، وجعله مثانى ، كل كلمة منه تنثنى وتغطف إلى جارتها فتأخذ بعنقها وتلتئم معها ، فإذا جاء إنسان بريد قصة آدم وحدها ، وطلها من القرآن الكريم ، فسيرى نفسه مضطراً إلى أن يقرأ سورة هنا وسورة هناك ،

وفى خلال محثه عن قصة آدم وهو غرضه الأساسى سيصادفه فى طربقه كثير من الجواهر واللآلى، والفرائد التى تتصل بالعبادات أو المعاملات أو الاخلاق أو العقائد، فيكسب المرء بذلك كثيراً من الفوائد والمنافع عن غير قصد منه أولا، والقرآن فى هذا شبيه بالمنجم الكريم \_ ولله المثل الأعلى \_ وهذا المنجم يحوى كل الجواهر والاحجار الكريمة، ولكنها ممزوجة غير مفصولة، فن أراد الوصول إلى الذهب مثلا صادف فى طريقه المؤلؤ والمرجان والياقوت وغيره من كرائم الجواهر.

ومن خصائص القصة القرآنية أنها حقيقة واقعية ، لم تعتمد على خيال ، ولم تجنح لملى تمثيل ، ولم تستعن باختلاق ، ومن أصدق من الله قيلا .

ولا ينكر إنسان ما للخيال من روعة وجاذبية ، ولكن الخيال في ميدان التربية والتعليم لايجدى جدوى الحق والواقع ، وأنت قد تقص على الطفل أو التليذ قصة مؤثرة بحوادثها ونتائجها ، فيتأثر بها كل التأثر ، ولكنه حينها يعلم أنها بنيت الخيال يقل تأثره ، ويتعود على استماع أمثالها فيا بعد دون استجابة لهواتفها ودواعها .

وإذا كان الضلال في التفكير، والهوى في العقيدة، قد دفع ببعض الآغرار أو الآشرار إلى أن يزعموا أن قصص القرآن فر وتمثيل . . . إذا كان همذا قد حدث فإنه لم يترك له أثراً ، ولم يقم العقلاء له ميزانا ، وذهب الزبد جفاء وبتي ما ينفع الناس ثابتاً ثبات الآبد راسخاً رسوخ الجبل . وستظل قصص القرآن خير تاريخ يصور الماضي في صدق وأمانة وإحكام ، وستظل آياته مصدراً للهداية والتقويم، وستكشف الآيام بعد الآيام عما في القرآن من كنوز ونفائس مصداقا لقول الله تبارك وتعالى : وسنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ، ؟ !

أحمد الشرباصي المدرس بالآذهر الشريف

## كلة الأتحاد

## فى حفل العام الهجرى الجديد

حضرات السادة المستمعين:

التحيات لله ذى الجلال والإكرام ، وعلى نبيه أفضل الصلاة وأكمل السلام ، ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت . وكل عام والإسلام والعروبة بوفير الحنير ، ومثيع العزة ، ومدارج المعالى والسيادة والسعادة .

وبعد ، فنذ ساعات معدودات ، ولد فى تاريخ الإسلام والمسلين عام جديد . وإذا كان الغد المأمول ، تشرق بواكيره من خلال تباشيره ، فأكر الظن أن عامنا الجديد ، عام سعيد ، ميمون فى استهلاله ، عظيم فى آماله وأعماله ، بفضل الله سبحانه وتعالى .

فلقد ولد والحق يكافح الباطل، والنور يبدد الظلام، واليقظة العربية المباركة مثار إعجاب ، ومدار إطناب بين شعوب العالم .

واستهل علينا ، فاستقبله اتحاد القراء بهذا الحفل القرآنى الكريم ، في مسجد أبي عبد الله الحسين ، حفيد النبي عليه السلام . فما أعظمه من استهلال ، وما أكرمه من احتفال

\* \* \*

والآن \_ ياحضرات المستمعين \_ هيا بنا ننتقل إلى مكة ، انتقالا خياليا قوياً ، بعدما نطوى القرون والسنين طياً ، حتى نقف عند العام الشاك عشر من الرسالة النبوية ، على صاحبا أفضل الصلاة وأجل السلام . فاذا نرى ؟ ؟ ترى النبي عليه السلام يدعو إلى الله بشيراً ونذيراً ، ويجمع الإنسانية الشتيتة ، التي أكلتها البغضاء والشحناء ، على كلمة التوحيد ، وتوحيد الكلمة ، ويؤلف بين ما تفرق منها بسبب الاطاع والاحقاد والشهوات ؛ ويقضى على الفوارق التي خلقت في الاخوة الإنسانية ، طوائف وقبائل وعشائر وعصيات .

فإذا نحن أمعنا فى طلعت عليه السلام ، وأمتعنا أنظارنا بتعرف سماته ومميزاته ، وجدناه : رجلا ليس طويلا ولا قصيراً ، لونه بياض مشرب بحمرة ؛ وعيناه سوداوان واستعتان ، وأهدابهما غزيرة طويلة جميلة ، يتصل حاجباه ببعضهما ، ورقبته أميل إلى الطول ، وجسمه أقرب إلى الامتلاء ، وصدره عريض ، وبين كتفيه خاتم النبوة ، فى حجم بيض الحمام .

وإذا نحن تعرفنا به عن طريق نسبه وخلقه ، فأكرم الناس نسباً ، وأعظمهم أدباً وخلقاً ، إذا تحدث فني هدوء ، وإذا ما عزم فعلى مضاء ، وقد بلغ فى قومه من الثقة والأمانة وعلو المكانة ، مبلغاً عديم النظير .

ها نحن أولاء نراه ، صامداً في دعوته ، وقريش ماضية في عنادها ، تتنكر لقرابته ، تنحرش به ، محاول بعضهم غير مرة أن مختقه وهو ساجد عند الكعبة تمعن في إيذاء أصحابه ، تتبجح بإحاطة الكعبة بالأصنام ، لمكل قبيلة صنم تعبده ؛ ومحاولون إغراء النبي بالمال ، وبالجاه وبالملك فلا بلين ، وبمضى ، فتمضى قريش في إصرارها وعنادها ، وتمعن أكثر وأكثر في ألوان عدائها ، وضروب تعذيبها ، حتى يستشهد من أصحاب محمد من يستشهد ، وحتى بهاجر إلى الحبشة منهم من بهاجر ؛ وتأخذ قريش السبيل على محمد وأمحابه ، فيوقعون محالفة على مقاطعة النبي وأتباعه وحصارهم حصاراً دقيقاً في شعب أبي طالب بمكة ، لابدخل لهم زاد ولا غير زاد ، ثلاث سنوات أو تكاد . حتى أكل المسلمون أوراق الشجو

وتموت خديجة أم المؤمنين زوج النبي وإحدى سواعده القوية ، وينتصر النبي بثقيف فترده ثقيف ، ويحصبه سفهاؤها بالحجارة حتى تدمى عقبه الشريفة . . ويخرج وهم يطاردونه في مظاهرة سفية ، بينها هو يدعو لهم ، وجل مناه ألا يكون الله غاضباً عليه ، فيقول فيما يقول : اللهم إنى أشكو اليك قلة حيلتي ، وضعفي ، وهواني على الناس . . إلى أن يقول : أنت ربى ، ورب المستضعفين ا

إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى ، أعوذ بوجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدين والدنيا ؛ مر أن تنزل على سخطك ، أو محل على غضيك . . .

وتحل المواسم السنوية ، فتقصد وفود العرب مكة على عادتها الموروثة، وينشر النبي بينهم دعوته ، ويستجيب لها اليثربيون ، ويعاودون من عامهم الثاني أكثر وأكثر مستجيبين ، فيبايعون على الإسلىم والانتصار للدعوة ، ويجرى بينهم حديث عن الهجرة . .

ويبدأ المضطهدون من المكيين بهجرون مكة إلى المدينة ، أمناً على حياتهم ، وبثاً للدعوة الجسديدة بين المستجيبين المتزايدين ، ويأتى دور النبي للهجرة ، فاذا نرى ! !

زى دار الندوة فى مكة ، وقد عقد فها مؤتمر من رجالات قريش وسادات العرب ، ضم الزعيمين الجبارين : أبا جهل وأبا لهب ، يتداولون الرأى على قتل محد وقبر دعوته ، وعدم إفلاته من مكة مهما كلفهم الآمر . ونرى شيخا نجدياً بينهم يتزعم الجلسة ، ويقود المناقشة ، يحفز القوى ، ويبعث الشر ، ويبث الكيد والحفيظة . .

ویتفقون علی رأی شیطانی إبلیسی ، وهو أن یقتـل محداً مندوبون مر. جمیـع القبائل ، لیتفرق دمه ، فلا یستطیـع أحد أن یطالب به ، فیمطی أحله دیته ، ویننهی أمره .

ثم نرى مكة ليلة التنفيذ حالكة الظلام، يتجول الشر فى دروبها ومسالكها؛ وكل مندوب معتد بعدة حربه، مستعد للضربة القاضية، ليسمو بها على العرب ذكراً وفخراً...

وهاهم أولاً جميعاً محاصرون دار أبي طالب ، وفي إحدى حجراتها رجلان نائمان تحت غطاً، واحد ، هما : محمد ، وعلى . إن من الصعب على الإنسان أن يتصور . . . الموقف خمسة فتيان أشداه ، محاصرون رجلا أعزل نائماً . فاذا ينتظرون ؟ ؟ إن النوم موث أصغر ، والنبى نائم ، فاذا ينتظرون ؟ !

هنا تقف العقول . . . وتتفتح العيون المشدوهة على مشهد مروع . يا عجبا ! . انظروا . هاهو ذا النبي عليه قد قام من فراشه ، بعد أن أسر إلى على رضى الله عنه محديث ما . . قام النبي من فراشه ، ممشى نحو الباب المرصد ، الممتلى موتاً ورعباً . ممشى وثيد الخطى فى شجاعة غريبة ، ويدنو من الموت المترصد ، وهو يتلو الآيات الآول من سورة يس ، وفى يده قبضة من تراب ؛ حتى إذا وصل فى تلاوته إلى قول الله عز وجل : ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) كان أمامهم وجهاً لوجه . ثم انظروا مليا أيها السادة ، تجدوا النبي عليه السلام يضع جزءاً من التراب ، على هامة كل بطل من هؤلاء الأبطال ، وهم سكوت ؛ ويغادرهم فى تؤدة واطمئنان ! .

حضرات المستمعين :

نريد أن نقف وقفة قصيرة عند النبي وصاحبه أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، ونريد هنا ، أن نتعرف على مميزات أبى بكر وسماته .

فأما سماته ، فهو أبيض الشكل أميل إلى الامتلاء ؛ كثير الاطراق ؛ حسن الصوت ؛ فاتن في تلاوة القرآن ، يبكي من يسمعه .

وأما صفاته ، فأهمها : الصدق ، حتى سمى الصديق ، والآدب ، والحياء والوفاء ، والبذل والتضحية وبعد النظر والثبات . وهو من أعرق المكيين نسباً ، ومن أعرفهم بمكانة ذوى المكانة ، ومن أعلم العرب بأنساب العرب ؛ وكان كثير الإثراء ، لكن جوده كان أكثر ، نزل عن كل ماله ته تعالى عشر، مرات .

كان الصاحب الأول للنبي ؛ أعد العدة للهجرة ؛ ودبر الخطة لها ؛ وبدأ المرحلة الأولى من الهجرة .

فلنقف هنا \_ كما قلنا \_ وقفة قصيرة ، نستمع إلى كلمة الوداع التي يودع ساالنبي مكة ،

وهو يلتى عليها نظرة أخيرة وقلبه الشريف ومشاعره الكريمة فى البيت وما حول البيت :
و والله ، إنى لاعلم أنك أحب البلاد إلى ، وأنك أحب بلاد الله إلى الله ، ولولا أن قومك أخرجونى ماخرجت . . ، ثم تحول ويمم وجهه شطر غار ثور ، وهو يقول :
( رب أدخلنى مدخل صدق ، وأخرجنى مخرج صدق ؛ واجعل لى مر لدنك سلطانا نصيراً ) .

ومن خلفهما فتاة الإسلام الاولى أسماء بنت أبى بكر ، تعنى بنطاقها على آثار أقدامهما ، حيث لايبقى على الرمال مايدل عليهما ، حيطة وحذراً من أسرة أبى بكر على الإسلام .

وقبل أن يدخل النبي الغيار ، سيبقه أبو بكر ، فتفقده وتحسس أغواره وأخاديده ، ليطمئن على سلامة النبي عليائية .

ومكنا بالغار ثلاث ليسال ، متخفين ، ومكه قائمة قاعدة فى الحديث عنهما ، وتقصى أخبارهما ، واستكناه آثارهما ، وتتجه الشبه إلى أسماء ، ويسألها أبو جهل عنهما ، فلا يهتدى إلى علم منها ، فيضربها بيده على أذنها ضربة يطير منها قرطها ويسيل دمها ، ويمشى بين غيظ وخيبة ، وتكثر قريش من قيمة المكافأة التي تعطى لمن يرشد عن محمد وصاحبه ، فتغرى هذه الكثرة قوماً من العرافين بالآثار ، فيجدون حتى يصل بعضهم إلى باب الغار ، ويقف أحدهم متأملا .

وهانحن أولاً مرة أخرى ، نشهد موقفاً حرجاً خطراً على المتخفيين ، حتى يظن أبو بكر أن هذا الواقف لو حرك إحدى يديه للسه وشعر به ، فنشهد على وجه أب بكر صوراً متتالية من الحزن والحوف ، والوجل والرهبة ، فيحدث النبي بالخطر الماثل المحدق ، فيجيبه النبي في ثقة وأمان واطمئنان : ماظنك باثنين الله ثالثهما ، ا وتنزل في ذلك الآية الكريمة ( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا . )

فتنزل سكينة الله على أبى بكر ؛ ويعود إليه صوابه ؛ ويرجع إلى دينه ويقينه ؛ ويترك الواقفين بباب الغار يحاور بعضهم بعضا . قال قائل منهم : لندخل هذا الغار ونتحسسه ، فلعلمما فيه .

فأجابه الثاني وكان أقرب منه إلى باب الغار: إن بأرض المدخل بيض حمامة وقد نسجت عنكبوت خيوطها على فضائه . هلم بنا فليس هنا من أحد ال

أليس لنا أن نقف هنا وقفة حبيبة نتأمل فيها هذين الحادثين :حادث الخروج من الحصار ، وحادث تحصين الغار .

أليس في هذين الحادثين مايطمئن الدعاة إلى الحق ، الهداة إلى الله . وماذا تنال الموامرة والاضطهادات بمن دعا إلى الله وعمل صالحا ! وماذا ينال الباطل المسلح بالحديد وبالنار أمام الحق الأعزل الماضى في اليقين ، المعتز بالله المتوكل على الله !

حضرات المستمعين :

حضرات المستمعين:

بدأت المرحلة الثانية من الهجرة ؛ فغادر التي الغار وصاحبه ؛ وأمامهما دليلهما إلى المدينة ؛ ولقد لقيا في الطريق بعض المخاطر والصعوبات بما جعل الرحلة تطول ؛ ولكن في سلامة الله . ولنشاهد مع أهل المدينة احتفال المسلمين بقدوم النبي متابعة عليم ؛ وحفاوتهم البالغة به ؛ وتسابقهم إلى زمام ناقته ؛ كل يريد مناخها عند داره ليحظى بشرف الضيافة .

ولكن ناقة النبي ـ وهي عجاء ـ كانت تعرف مكان مناخها ؛ فيطلب إليهم الرسول أن يتركوها تنيخ حيثًا أمرت ؛ ويقول « دعوها فانها مأمورة » .

فتنيخ عند دار أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه ؛ حيث المسجد النبوى الشريف ؛ والروضة المحمدية المباركة .

حضرات المستمعين:

هاجت الهجرة النبوية أعصاب المشركين من اليهود فى المدينة ؛ وغاظهم أن آخى النبى بين المهاجرين والأنصار ؛ وأن قضى على العداوة التى أشعلت الحروب بين الأوس والخزرج ؛ وأن قامت ديانة محمدية إنسانية تناهض دين المال والأثرة والأنانية ؛ وتقضى على نظام الطبقات ؛ وتجعل الناس كا سنان المشط

سواسية أمام الله ، وتوحد الإنسانية على توحيد الله ، وتوجههم إلى قبلة واحدة خمس مرات كل يوم : ترحد بين قلوبهم مهما تناءت ديارهم وتباعد مزارهم ، وتوحد بينهم في الجرام في الحج من كل عام حيث بجتمع أعظم مؤتمر ديني إنساني .

غاظ البود ذلك التآخى الإنسانى فبيتوا له الشر وأضروا له الكيد ودبروا له المؤامرات ، فن فتن يفرقون بها بين المسلين ، إلى لتصالات بخصومهم ، إلى تجسس ، إلى خيانات ، إلى نفاق ، إلى غير ذلك من أنواع الشر ، حتى وصل بهم الأمر إلى أن احتالت إحدى البهوديات فدعت النبي وبعض أصحابه إلى وليمة مسمومة ، وأنطق الله الذبيحة للنبي فحذرته ، واعترفت البهودية بما كان .

كان كل ذلك سبباً فى أن النبي احتكم مع اليهود إلى أحد عقلائهم؛ وبعد استعراض للحوادث واستماع أقوال الطرفين، حكم عليهم صاحبهم بجلائهم عن المدينة. وقد كان. وحلوا عنها إلى غير رجعة.

والآن ياحضرات المستمعين : هل نعو د من المديشة المنورة بصورة مصغرة المشعور الإسلامي الأول لتهتدي مهديه ونسترشد بإرشاده .

فهاهم أولاً قراء كتاب الله يبدُّ ون الحفل من كتاب الله إيذاناً ببداية الحياة في هذا العام باسم الله ، وعلى هدى كتاب الله .

إلا أنهم محرصهم على تذكر القرآن؛ وتدبر آياته؛ وترسم تلاوته. وباتصالهم بأشياخهم في القراءة عن أشياخهم ، عن أشياخهم ـ إنما يحققون الجديث الشريف الذي دواه زيد الن ثابت رضى الله عنه عن النبي عليه أنه قال :

و إن الله محب أن يقرأ القرآن كما أنزل ،

لتنبعث من القرآن حيويته وروعته ؛ ولتحيا الإنسانية الإسلامية في معانيه وتعيد سيرتها الأولى .

أنسأل أنه أن زيد الاسلام والمسلين والعروبة عزاً وبجداً وسؤدداً وسعادة ؛ وأن يبيد عصابة الصهيونية من فلسطين وغير فلسطين ؛ وأن يديم عاهل النيل العظيم , فاروق ، الأول حفظه الله ورعاه . والسلام عليكم ورحمة الله ، العظيم . واسلام عليكم ورحمة الله ، العظيم السعماوي — من علما، الأزهر

## السنة الأولى

## العدد الأول

| كلمة الافتتاح                         | الأستاذ مدير المجلة                   | ١  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----|
| في الهجرة النبوية                     | الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر      | ٣  |
|                                       | الأستاذ الشيخ عبد الرحيم فرغل البليني | ٧  |
| فضائل القرآن                          | الأستاذ الشيخ عبد الله المراغي        | ۳  |
| جبريل أول معلم للتجويد                |                                       |    |
| ثبوت القراءات عن رسول الله ﷺ وتاريخها | الأستاذ الشيخ علي محمد الضباع         | ٧  |
| من خصائص القصة في القرآن              | الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي           | ۲۲ |
| العام الهجري الجديد                   | الأستاذ الشيخ إسماعيل السعداوي        | 17 |